# الأربعون الحرر

في فضل أبي بكر وعمر

## الشيخ

أبي عبدالرحمن حاتم بن محمد شلبي الفلازوني

حفظه الله تعالى تقريظ فضيلة الدكتور تقريظ فضيلة الدكتور قاسم بن عبدبن محمد التعيمي حفظه الله تعالى حفظه الله تعالى

طبع على نفقةأحد المحسنين

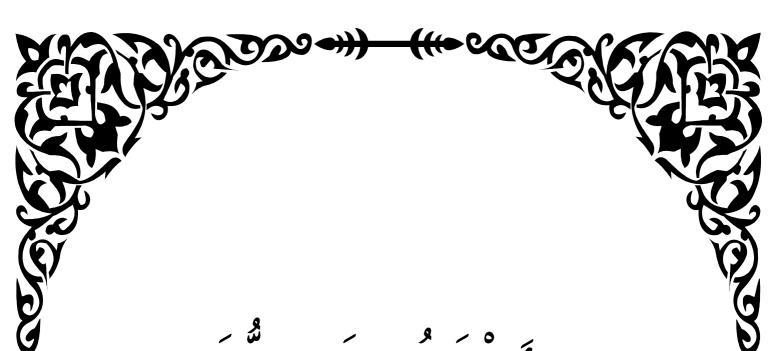

## الأربعون الدرر

فى فضل أبي بكروعمر

رَضِي عَنْهُمَا

جمعها الفقير الي عفو ربه

أبو عبدالرحمن حاتم بن محمد شلبي الفلازوني

تقريظ فضيلة الدكتور

قاسم بن عبد بن محمد النعيمي

وكلمات لبعض شيوخ المصنف

هلها شبك ينهنه المحدث المها المحدث المالية

# 

#### أهديها إلى::

والدي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى والدتى بارك الله لنا فيها ومتعنا بعمرها وبرها.... وإلى شيوخى الذين أضاؤا لى الطريق إلى الله تعالى إلى أو لادي و إخوانى وأقرانى ومن أخذ عنى...

\* \* \*

إلىٰ كل من تأثر بالمد الرافضي فحاك في صدره محبة الشيخين

### تقريظ فضيلة الشيخ الدكتور قاسم النعيمى حفظه الله تعالى

### بسم الله الرَّحْمِ الرحيم

الحمدلله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد:::

يا حسن ما يرويه طيف الخيال...عن الثقات الغُر أهل الكمال من مرسل القول الذي زانه......تحديث راويه بصدق المقال وفق الله الأخ حاتما" على صنيعه وجعله الله في ميزان حسناته.

النبخ الركتور/ فام بی جبری محمر النبي ۲ س فی الفعرة لعال ۱۳۲۶ مجر به

تقريظ

يسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمّد النبي الأمين وعلى اله واصحابه ومن سار هلى نهجهم الى يوم الدين أمّا بعد

اما بعد فقد اطلعني الأخ الحسيب النسيب أبي عبد الرحمن حاتم بن محمد شلبي الفقد اطلعني الأخ الحسيب النسيب أبي عبد الرحمن حاتم بن محمد شلبي بكر و عمر ) رضي الله عنهما ، وقد أجاد المؤلف حفظه الله بتسطير الأحاديث التي تتكلم عن فضلهما رضي الله عنهما

يا حسنَ ما يرويه «طيف الخيال \*\*\* عن الثقات الغُرَ أهل الكمالُ من مُرسَل القول السندي زانه \*\*\* تحديثُ راويهِ بصدق المقال

وفق الله الاخ حاتماً على صنيعه وجعله الله في ميزان حسناته.





صورة من التقريظ وعليها ختم الشيخ وتوقيعه

#### كلمات لشيوخي حفظهم الله

#### بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الله فرائ وزا الجزء على ففيد النبخ الحرث وعي الله جاى مفظ الله نعالا بحو الرائعة بصحى الله عن الشيخين الله عن الشيخين الله عن الشيخين أبى بكر وعمر ، نفع الله بك بنى ، وفقكم الله ...
ففلان با نبخ فل المجلع اللكاب ؟
ففلان مفظ الله ...
ففال محفظ الله ...
نعم اطبع ، مهم فى بابه ، تقبله الله ...

#### **\* \* \***

﴿ وَاللَّهُ وَفَهِدَ اللَّهِ الْمُعْرِ فَمَرَافَعُمْ بَى عَلَى اللَّهَ فِي عَفَظُ اللَّهُ. الله في الله الله خميلة طبية و احاديثها نقية الاسانيد فحزاك الله خيرا و بارك في علمك .

بِ رَفَالَ فَفَهِذَ (النَبِخِ عَمَاهِ بَن نَابُونِ (الْمَنابِي تَمَفَظُ (اللهُ نَعَالَ . ﴿ اطلعت على رسالتك التي جمعتها في فضل العمرين، فو جعدها جيدة في بابجا جعلها الله في ميزان حسناتك ﴾

الحَمْدُ لله الَّذِي فَضَّلَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبَّادِهِ، وَرَفَعَ فِي الجَنَّةِ مَنَازِلَ أَحْبَابِ-ه، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسِلِينِ، وَبَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيَّرَ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَىٰ الإِطْلَاقِ بِلَا خِلَافٍ، فَقَدْ كَانُوا أَبَرَرً هَذِهِ الأُمَّةِ قُلُوبًا، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا وَأَحْسَنَهَا حَالا.

فَهُمْ قَوْم اخْتَارَهُمُ الله لِإِقَامَة دِينه، وصُحْبَةِ نَبيِّهِ عَيَالِيٌّ ، ولِذَا فَحُبُّهم سنَّةٌ ، والدعاءُ لهم قربةٌ، والاقتداءُ بهم وسيلة، والأخذُ بآثارهم فضيلةٌ تَعَالِلْهُ مَعَالِلْهُ حَميعا".

ويتأكدالفَضْل والخَيرفي صَاحِبي النَّبِيِّ وَوَزِيرَايهِ أبوبكرالصديق وعمرابن الخَطَّاب تَطِيْنُهُمَا ،وذالك لَمَحَبَّتِهِمْ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ عَيَلِيَّةٍ،ومَحَّبة الله عَبَرَزَةَكُ ورسوله عَيَلِيَّةٍ لهم، وَلِسَبْقِهِمْ إِلَىٰ الإِسْلَام وَبَلَائِهِمْ وَجِهَادِهِمْ ..

وَتَفْضيلهمْ عَلَىٰ الصحابة كُلُّهُمْ مَحَلُّ إِجْمَاعِ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَة وَالجَمَاعَة.

قَالَ شَيْخُ بَغْدَاد عَبْد الله بِنْ الإِمَام أَبِي دَاوُد رحِمَه الله:

وقل: إنَّ خير النَّاسِ بعد محمَّدٍ وزيراهُ قدَمًا ثم عثمانُ الارجَحُ عليٌّ حليفٌ الخير بالخير مُنْجِحُ

ورابعــهُمْ خيرُ البريَّة بعــدهُم

<sup>ً</sup> كما قاله عبدالله ابن مسعود \_رضي الله عنه انظر تفسير القرطبي ١/ ٦٠ وروى نحوه أبو نعيم في الحلية ١/ ٣٠٥ من قـول ابـن عمـر رضي الله عنهما

<sup>2</sup> العقيدة ١/ ٨١

ولذا فيتحتم علينا ان نحبهم"، ونعرف لهم قدرهم، ونترحم ونترضى ونستغفر لهم، ونذب عنهم وعن أعراضهم في هذه الآونة الأخيرة،،

<sup>(</sup>٤)حائية ابن أبي داود البيت ١٥، و١٦

<sup>·</sup> حائية ابن أبي داود البيت ١٦،و ١٦

وعن مَسْروقٍ يَخْيَلِنَّهُ قَالَ: ﴿ حُبُّ أَبِي بِكُر وَعُمَر نَظَيْكُ ۚ وَمَعْرِفَة فَضَلَّمَامِنْ السُّنَةِ ﴾ . وقيل للحسن رَخِيَللهُ: ﴿ حُبُّ أَبِي بِكُرُوعُمْرُ نَعَاللَّهُمَا مِنَ السَّنَّةِ؟ قال: لا، بِل فريضة ﴾. وَلِذَا فَقَدْ بَدىٰ لَىٰ أَنْ أَجْمَعَ أَرْبَعِ مِنَ حَدِيثًا صَ حِيحًا ثَابِتًا فِي فَضْل الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرِوَعُمرَمَّمَا ذَكَرَهُ رَسُول ﷺ فِي فَصْلِهِمَا تَعَالِيُّهُمَا وَعَنْ سَائِرِ الصحابة الكِرَام، تَلْدكِرَة لِنَفْسِي وللقاصرين مِنْ أَبْنَاءِجِنْسِي وَلِأَوْلَادِي وَزَوْجِي، فَاسْتَعْنَتُ باللَّهِ تَعَالَىٰ بَعْدَ أَنْ عَرَضَتْ فِكْرَتِي هَذِهِ عَلَىٰ أَحَدِ المَشَايِخ حَفِظَـهُ الله تَعَـالَىٰ وَشَد جَّعَنِي، فَجَمَعْتُ هَـذِهِ الأَحَادِيث وَجَرَّدتها مِنْ الأَسَانِيدِ كِي تَعُمُّ الفَائِدَةُ فَيَسْتَفِيد الصَّغِيرَ وَالكَبِير، وَالعَامِيُّ قَبْلَ العَالَم، فَتَسْرِي فِي عُرُوق وَقُلُوب الجَمِيع مَحَبَّتُهُمْ وَالْإِقْتِدَاءُ والتأسي بِهِ-م، واقتفاء أَثَارَهُمْ خَاصَّةً كَمَا أَسْلَفْتُ أَنَّ مَعْرِفَةَ سِـ يَرَتِهِمْ وَفَـضَائِلِهِمْ سَـ بَبٌ لِمَحَبَّتِهِمْ وتَقَرِّب إِلَىٰ اللهِ ﴾ وقد بدأتها بِحَديثِ عُمَرَ رَبنْ الخَطَّاب سَيَا الله ؟ وَوَقَالُتُهُ المشهور بحديث النية..وسَميتُها ﴿ الأَرْبَعُونَ الدُّرَرِ فِي فَضْلِّ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرٍ ﴾ إسْأَلْ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي هَذَا خَالِصَا "لِوَجْهِهِ وَإِنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنَّاوَيَحْشُرُنَا فِي زُمْرَةِ سَيِّدِالمُرْسِ لِينَ مُحَمَّد عَيْكِيةً وَأَصْحَابِهِ الغُرالميامين. آمِينْ وآخر دَعْوَانَا أَنَّ الحَمْدُلِلهِ رَبُّ العَالَمِينَ.

> أَبو عَبْدالرَّحْمَن حاتم بن محمد شلبي الفلازوني بِسَيْفِ الدِّين\_ دِمْيَاط alfalazony@gmail.com

## بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

## بَابُ مَا جَاء في إِيجَابِ إِخلاص النِّية

## المهدية الأولا

[1] عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللَّيْثِيَّ قَالَ سَمِعْتُعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَحَظَّتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرِئِ مَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا يُعَولُ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرَأَةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرَأَةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا فَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ الْمُرَأَةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا فَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ الْمُرَأَةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا يَوْمِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ الْمُرَأَةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا يَوْمِيبُهُا أَوْ إِلَىٰ الْمُرَأَةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا يَوْمِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ الْمُرَأَةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا يَعْمَلُ اللهِ عَلَىٰ الْمُرَأَةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا يَعْمَلُ البَحْدَادِي وَعِلْلللهُ وَأَبِي المُعَلِّي اللهِ الْمُولِي وَعَلَيْلُهُ وَأَبِي المُعَلِّقُهُ وَابِي المَّاسِورِي وَعَيْلِللهُ وَاللهُ عَمَالُ المُعَالِ المِعْالِ المِعْلِي الْمُولِي وَعَلَيْلُهُ وَاللهِ اللهِ الْمُولِي وَعَلَيْلُهُ وَاللهُ اللهُ الْمُولِي وَعَلَى الْمُعَلِّي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى الْمُولِي وَعَلَيْلُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعَلِّي اللهُ اللهُ عَلَى الْمُولِي وَعَلَيْلُهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْمُولِي وَعَلَيْلُهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْمُولِي وَعَلَيْلُولُهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى الللللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

\_\_\_\_\_

<sup>°</sup> رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحى برقم ١،ومسلم في الإمارة برقم ١٩٠٧ ،والترمذي في فضائل الجهاد برقم ١٦٤٧ ، ،والنسائي في الطهارة برقم ٧٥ وفي الطلاق برقم ٣٤٣٧ ،وفي الأيمان والنذور برقم ٣٧٩٤ ،وأبي داود في الطلاق٢٠٠ وابن ماجه في الزهد برقم ٢٢٧١ وأحمد في مسنده مسند العشرة المبشرون بالجنة (١/ ٢٥، (١/ ٤٣))

تقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (١/ ١١-١٢): (ثم إن هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأثمة المشهورون إلا الموطأ، ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك). أ. هـ وانظر ايضا" كلامه في التلخيص الحبير. قال أخي صلاح الشامي حفظه الله في تعقيبه: بل أخرجه في الموطأ برواية الشيباني ٩٨٣

## بَابُ مَا جَاءَ في فَضلِ الصُّحبةِ

#### وكل فضيلة تعم الصحابة فلصديق والفاروق نصيب منها

## الشفيخ الثاني

[٢] عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ سَيَا اللهِ عَلَيْهُ ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ،قَالَ: ﴿ خَيْرُ هَـنِهِ الْأُمَّـةِ الْقَرْنُ اللهِ عَلَيْهُ ،قَالَ: ﴿ خَيْرُ هَـنِهِ الْأُمَّـةِ الْقَرْنُ اللهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: ﴿ خَيْرُ هَـنِهِ الْأُمَّـةِ الْقَرْنُ اللهِ عَلَيْهُ ، قُمَّ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلْهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَ

قَالَ حَسَنُ: ﴿ ثُمَ يَنْ شَأُ أَقْ وَامْ تَسْبِقُ أَيْمَ انْهُمْ شَهَادَتَهُمْ ، وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَ انْهُمْ شَهَادَتَهُمْ ، وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ ﴾ ^حديث صحيح رَوَاهُ أَحْمَدُ رَجِّ إِللهُ وَغَيْره

قال الإمام ابن أبي زيدالقيرواني: وَأَنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِينَ رَأَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَآمَنُوا بِهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ

• صحيح رواه احمد في مسنده برقم (١٧٩٧٧)و(١٨٠١٧)ووعند البزار في البحر الزخار بمسند البزار برقم (٢٨٠١) إسناده حسن رجاله ثقات، رجال البخاري ماعدا عاصم بن أبي النجود الأسدي روى له البخاري مقرونًا بغيره وحماد بن سلمة البصري روى له البخاري تعليقًا.

الْمَهْدِيُّونَ: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِي "عَلِيَّ عَلِيً الْعَلِيْهِ أَجمعين، وَأَلاَّ يُذْكَرَأَحَدٌ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ عَلِيَةٍ إِلاَّ بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ.

وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ أَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحَسَنُ الْمَخَارِجِ، وَيُظَنَّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَذَاهِبِ. أ.هـ



<sup>9</sup> قال في مقدَّمة رسالته ص٢٢

## المنافعة المنافعة

[٣] عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةٍ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَّىٰ نُصَلِّي مَعَهُ الْعِشَاءَقَالَ فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَافَقَالَ: ﴿ مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا ﴾.

قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ صَـلَيْنَا مَعَـكَ الْمَغْرِبَ ثُـمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّىٰ نُصلِّي مَعَـكَ الْمَغْرِبَ ثُـمَّ قُلْنَا يَجْلِسُ حَتَّىٰ نُصلِّي مَعَـكَ الْمَغْرِبَ ثُـمَّ قُلْنَا يَجْلِسُ عَلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا ما يَرْفَع لَا السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا ما يَرْفَع لَا أَسُهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا ما يَرْفَع رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ.

فَقَالَ ﷺ ﴿ النَّجُومُ أَمَنَةُ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَتَىٰ السَّمَاءَ مَا تُوعَدُواْنَا فَقَالَ ﷺ ﴿ النَّجُومُ أَتَىٰ السَّمَاءَ مَا تُوعَدُواْنَ وَأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ ﴾ "رواه مسلم.

قَالَ الْعُلَمَاء: (الْأَمَنَة) الْأَمْن وَالْأَمَان.

º أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٨ ، رقم ١٩٥٨) ، ومسلم (٤/ ١٩٦١ ، رقم ٢٥٣١) . وأخرجه أيضًا : البزار (٨/ ١٠٤ ، رقم ٣١٠٢) ، وابـن حبـان (٢/ ٢٣٤ ، رقم ٧٢٤٩).

والمقصود: أن الصحابة تَعَاظُهُ أمانٌ للأمة في الأرض، فلماذهبوا أتى الأمَّة ماوُعدت من الفتن في الدين "، وظهور البدع، وَاخْتِلاف الْقُلُوب، وَنَحْوذَلِ لَكَ مِمَّا أَنْذَرَبِ مِ مَل الفتن في الدين "، وظهور البدع، وَاخْتِلاف الْقُلُوب، وَنَحْوذَلِ لَكَ مِمَّا أَنْذَرَبِ مِ صَرِيحًا، وَقَدْ وَقَعَ كُلّ ذَلِكَ في حَيَاة بَعْضَهُمْ، فَلِعَلَّ الْمَقْصُودَ أَبُو بِكْرِ وَعُمَر رَعَالِهُمَا كَمَا في حَديث حذيقة وسيأتي.



" أنظرشرح النووي علىٰ مسلم ح: [٥٣١] (١٦/ ٨٣)

## بَابُ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الصَّعَابَة " ﴿

## الخفيفة الحرابع

[3] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ عَيْظِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿اللهَ اللهَ فِي اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي، اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي، لا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا "بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَصْحَابِي، اللهَ اللهَ وَي أَصْحَابِي، لا تَتَّخِذُوهُمْ عَرَضًا "بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَلِيكُمِّ مَنْ أَدْافِي أَصْعَا بَعِي اللهَ اللهَ عَلَيْهُمْ ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَكُوشِكُ أَنْ يَأْخُدَهُ ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِدِي فَقَدْ آذَى اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُدَهُ ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِدِي وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُدَهُ ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِدِي وَمَنْ آذَى اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُدَدُهُ ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِدِي



الغرض: الهدف التي ترمي

14 رواه أحمد ٥/ ٥٤ برقم (١٠٥٦)، والترمذي برقم (٣٨٦٢)، والبيهقي في الشعب ٢/ ١٩١ برقم (١٤٢٢)، وقال الترمذي : ( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) ا.هـ

## الخفيف الفاجع

[0] عن أبي هريرة تَعَالَىٰ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: ﴿ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ

قال الإمام النَّووي وَ السَّحَ السَّحَ صحيح مسلم ": وَاعْلَمْ مُ أَنَّ سَدِ بَّ الصَّحَابَة تَعَالَٰهُ وَ عَالَ الْقَاضِ مِ مَ أَنَّ سَدِ بَ الصَّحَابَة تَعَالَٰهُ وَ مَلَا الْمَعَاصِ مِ مَ أَنْ الْمَعَاصِ فَ وَسَدِ بَ أَحَدِهُمْ مِ مَ الْمُعَاصِ فَي الْمُعَاصِ فَي وَسَدِ بَ أَحَدِهُمْ مِ مَ الْمُعَاصِ فَي وَسَدِ بَ أَحَدِهُمْ مِ مَ الْمُعَاصِ الْمُعَاصِ الْمُعَاصِ الْمُعَامِدَ وَ الْمُعَامِدَ وَ الْمُعَامِدَ وَ الْمُعَامِدَ وَ الْمُعَامِدَ وَالْمُعَامِدَ وَ الْمُعَامِدَ وَالْمُعَامِدَ وَالْمُعُودِ وَالْمُعَامِدَ وَالْمُعَلِمُ وَاللَّهُ مُنْ الْمُعَامِدَ وَالْمُعَامِدَ وَالْمُعُمِودُ اللَّهُ الْمُعَامِدَ وَالْمُعُمُ وَالْمُعَامِدَ وَالْمُعُمُودُ وَاللَّهُ الْمُعَامِدَ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُ وَاللَّهُ مُعُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَاللَّهُ الْمُعْمُودُ وَالْمُعُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُودُ وَاللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُ الْمُعْمُودُ وَالْمُعُمُ وَاللَّهُ الْمُعْمِودُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ والْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُودُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُ

وَمَعْنَاهُ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدكُمْ مِثْل أُحُد ذَهَبًا مَا بَلَغَ ثَوَابِه فِي ذَلِكَ ثَوَابِ نَفَقَة أَحَدأَصْحَابِي وَمَعْنَاهُ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدكُمْ مِثْل أُحُد ذَهَبًا مَا بَلَغَ ثَوَابِه فِي ذَلِكَ ثَوَابِ نَفَقَة أَحَدأُصْحَابِلُ مُدَاهُ وَ عَلَى الْقَاضِي وَغُلِللهُ: وَيُؤَيِّد هَدذَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّل بَابِ فَصَائِل مُدَاهُ مَا قَدَدهمْ عَلَى عَمْ فَو مِنْ تَفْضِيل الصَّحَابَة تَعَالِلهُ مُ كُلِّهِمْ عَلَى جَمِيع مَنْ بَعْدهمْ.

ورواه والبخاري (٣/ ١٣٤٣ ، رقم ٣٤٧٠) ، ومسلم (٤/ ١٩٦٧ ، رقم ٢٥٤١) ، وأبو داود (٤/ ٢١٤ ، رقم ٤٦٥ ، والترمذي (٥/ ٦٩٥ ، رقم ٣٨٦١) ، وابخاري (٣/ ١٩٠٤ ، رقم ٣٢٤٠٠) ، وابن حبان ٢٦/ ٢٩٨ ، رقم ٣٢٤٠٠ ، وأحمد (٣/ ٥٤ ، رقم ١١٥٣٤) ، وابن أبئ شيبة (٦/ ٤٠٤ ، رقم ٣٢٤٠١) ، وابن أبئ شيبة (٦/ ٤٠٤ ، رقم ٣٢٤٠١) ، وعبد بن حميد (ص ٢٨٧ ، رقم (٩١))

وَسَبَب تَفْضِيل نَفَقَتهمْ أَنَّهَا كَانَتْ فِي وَقْت الضَّرُورَة وَضِيق الْحَال، بِخِلَافِ غَيْرهمْ، وَلِأَنَّ إِنْفَاقهمْ كَانَ فِي نُصْرَته صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِمَايَته، وَذَلِكَ مَعْدُوم بَعْده، وَكَذَا جِهَادهمْ وَسَائِر طَاعَتهمْ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَىٰ: { لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ وَكَذَا جِهَادهمْ وَسَائِر طَاعَتهمْ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَىٰ: { لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْل اللهَتْح وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَم دَرَجَة } الْآيَة، هَذَا كُلّه مَعَ مَا كَانَ فِي أَنْفُسهمْ مِنْ الشَّفَقَة وَالتَّوَدُّد وَالْخُشُوع وَالتَّوَاضُع وَالْإِيثَار وَالْجِهَاد فِي الله حَقَ جِهَاده، وَفَضِيلَة الشَّفَقَة وَالتَّوَدُّد وَالْخُشُوع وَالتَّواضُع وَالْإِيثَار وَالْجِهَاد فِي الله حَقَ جِهَاده، وَفَضِيلَة الشَّفَقَة وَالتَّودُّد وَالْخُشُوع وَالتَّوَاضُع وَالْإِيثَار وَالْجِهَا بِشَيْءٍ، وَالْفَضَائِل لَا تُؤْخَ لَا اللهُ عُرْتِيه مَنْ يَشَاء. "



<sup>16</sup> أنظر شرح مسلم للنووي

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلُ أَبِي بَكْرِ وَعُمَر سَالِي مَعًا

## والمفاقعة أفعاله

[7] عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمُتَنَّىٰ، حَدَّثَنِي جَدِّي رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ نَعَالُكُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ، وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، فَجَاءَهُ رَجُلُ يُدْعَىٰ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، فَحَيَّاهُ الْمُغِيرَةُ، وَأَجْلَسَهُ عِنْدَرِجْلَيْهِ عَلَىٰ السَّرِيرِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِ-نْ أَهْل الْكُوفَةِ، فَاسْتَقْبَلَ الْمُغِيرَةَ فَسَبَّ وَسَبَّ، فَقَالَ: مَنْ يَسُبُّ هَذَا يَامُغِيرَةُ؟ قَالَ: يَـسُبُّ عَلِـ يَ بْنَ أَبِي طَالِب،قَالَ: يَا مُغِيرَبْنَ شُعْبَ، يَا مُغِيرَبْنَ شُعْبَ، ثَلَاثًا، أَلَا أَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ، لَا تُنْكِرُ، وَلَا تُغَيِّرُ، فَأَنَا أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَاسَ مِعَتْ أُذْنَايَ،وَعَاهُ قَلْبِي،مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَالِنِّي لَـمْ أَكُـنْ أَرْوِي عَنْـهُ كَذِبًا، يَسْأَلُنِي عَنْهُ إِذَا لَقِيتُهُ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ أَبُوبَكُرِ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ، وَتَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ، لَوْشِئْتُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ، لَوْشِئْتُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### **\*\*\***

<sup>&</sup>quot; إسناده حسن رجاله ثقات عدا رياح بن الحارث النخعي وهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه أحمد في المسند في مسند سعيد بن زيد بن نفيل برقم ١٩٥٥(١/ ١٨٨)، والترمذي (١٢٨) (٣٧٤٨). وأبو داود (٢٦٤٩) (٤٦٥٠)، والنسائي في السنن الكبري ٥/ ٨٥أ٥ برقم (٨١٥) ، والطيالسي (٢٣٦)، والحميدي (٨٤)، وأبو يعلي ٢/ ٢٥٩ (٩٧١) ، والحاكم ٣/ ٣٥٨ \_ ٣٥٨ ، والطبراني في الأوسط (٨٧٨) ، ووابن حبان (٦٩٩٣) وغيرهم كلهم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه..

واخرجه أحمد ايضا" ١/ ١٩٣ ، والترمذي برقم (٣٧٤٧) ، والنسائي في السنن الكبري ٥/ ٥٦ (٨١٩٤) ، وأبو يعلي ٢/ ١٤٧ (٨٣٥) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى ١/ ١٨٢ (٢٣٢) وابن حبان (٢٠٠٠/ احسان) جميعا" من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . . والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله

مزمطبوعات دار الحديث الخيرية سيف الديز بدمياط

## العافية العالية

[٧] عَنْ حُذَيْفَة بن اليمان تَعَالِمُنَهُ ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْدَ: ﴿ اقْتَدُوا بِاللَّهُ نَيْنِ مِنْ اللهِ عَلَيْكِيْدَ اللهِ عَلَيْكِيْدَ اللهِ عَلَيْكِيْدَ اللهِ عَلَيْكِيْدَ اللهِ عَلَيْكِيْدَ اللهِ عَلَيْكِيْدَ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ اللهِ عَلَيْكِيْدَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِيْدَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُونُ اللهُ ا

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ الْحُبَرَ أَنَّهُمَا مِنْ بَعْدِهِ، وَأَمَرَ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمَا، فَلَوْكَانَا طَالْمَيْنَ أَوْكَافِرَيْنِ فِي كَوْنِهِمَا بَعْدَهُ لَهُمْ يَا أَمُرْ بِالِاقْةِ لَدَاءِ بِهِمَا، فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالِاقْةِ لَدَاءِ بِهِمَا، فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالِاقْةِ لَدَاء بِهِمَا، فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالِاقْةِ لَدَاء بِهِمَا، فَإِنَّ الظَّالِمِ يَكُونُ قُدُوةً يُؤْتَمُ بِهِ. والدَلِيلِ قَوْلِهِ: (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) ، فَذَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الظَّالِمَ لَا يُؤْتَمُ بِهِ ، وَالإِنْتِمَامُ هُوَ الإِقْتِدَاءُ، فَلَمَّا أَمَرَبِالِاقْتِدَاء بِمَنْ بعده، والاقتداء هوالائتمام، مع إخباره أَنَّهُمَا يَكُونَانِ بَعْدَهُ، ذَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُمَا إِمَامَ الْ قَدْأُمِرَ بِالْاقْتِمَام بِهِ مَا بَعْدَهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ "أَ. هـ

<sup>&</sup>quot; صحيح اخرجه الترميذي وحسنه برقم: المناقب (٢٦٦٣، و٢٩٩٩ ٣٦٦٢)، وابسن ماجه: المقدمة (٩٧)، وأحمد (٥/ ٣٥٥). الحميدي برقم (٤٤٩)، وابن ابي شيبة في المصنف // ٣٣٤، وابن ابي عاصم في السنة ٢/ ٣٣٤ برقم (١١٤٨ ١١٤١)، والبخاري في الكني (٣٣٤) وابسن سعد في الطبقات ٢/ ٣٣٤، و الحاكم // ٧٩ وصححه، ووافقه الذهبي، وابسن حبان (٢٩٠٠/ احسان) وقد نقل ابن كثير في النهاية تصحيح ابن حبان له، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير كما في فيض القدير، وأخرجه ابن عساكر كما في الله الممدود فمن تمسك بهما الحديث، وقال الهيثمي: وفيهم من لم أعرفهم. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني في تخريج الطحاوية. وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر منهاج السنة " (ص ٥٠٩)

## المفيدة القاهول

[٨] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُومُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ: عَيَا اللهُ عَوْضَ أَنَهُ تَوَضَّ أَفِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ ، فَقُلْتُ: لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَا إِلَّهِ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا ، قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنْ النَّبِيِّ عَيَا إِلَهُ عَيَا إِلَهُ عَيَا إِلَهُ عَيَا إِلَهُ عَيَا إِلَهُ عَلَيْهُ ؟

فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّهَ هَا هُنَا فَحَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّىٰ دَحُلَ بِشْرَ أَرِيسٍ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّىٰ قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ بِشْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ تُفَهَّا وَكَشَفَ حَاجَتهُ فَتَوَضَّا فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ بِشْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ تُفَهَّا وَكَشَفَ عَانْ سَاقَيْهِ وَدَلَاهُمَا فِي الْبِشْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ الْيُومَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ: عَلَىٰ رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا فَقُلْتُ: يَا وَشُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلُو بَكُرٍ فَقَالَ: ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَلُو بَكُرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْيُومَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ: يَا فَقُلْتُ: عَلَىٰ رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا فَقُلْتُ: يَا وَسُولُ اللهِ هَذَا أَبُو بَكُرٍ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: ﴿ اللهِ عَلَىٰ رِسْلِكَ ثُمَ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا وَسُولُ اللهِ هَذَا أَبُو بَكُرٍ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: ﴿ وَالْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ﴾.

فَأَقْبَلْتُ حَتَّىٰ قُلْتُ لِأَبِي بَكُر ادْخُلْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُم وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي فَقُلْتُ إِنْ يُرِدْ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا (يُرِيدُ أَخَاهُ) يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْ سَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلَىٰ رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَذَاعُمَرُ بْنُ الْخَطَّ-اب يَسْتَأْذَنُ فَقَالَ: ﴿ اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ﴾ ، فَجِئْتُ فَقُلْتُ ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّكِيَّةً فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّىٰ رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ.

ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُرِدْ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانُ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟.

فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ:عَلَى رِسْلِكَ فَجِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَأَخْبَرْتُهُ مزمطبوعات دار الحدیث الخیریة سیف الدین بدمیاط فَقَالَ: ﴿ اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ ﴾ ، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ادْخُلْ وَعَالَىٰ بَلْوَىٰ تَصِيبُهُ ﴾ ، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ادْخُلْ وَبَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَيَا إِلْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَىٰ تَصِيبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ وَبَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَيَا إِلْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلُوىٰ تَصِيبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ وَبَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَيَا إِلْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلُوىٰ تَصِيبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وَجَاهَهُ مِنْ الشَّقِّ الْآخَر.

قَالَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ. "رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومسلم.



أخرجه البخاري - المناقب (٣٤٧١)، و مسلم - فضائل الصحابة (٢٤٠٣)، و أحمد - أول مسند الكوفيين (٤/ ٣٩٣)، و الترمذي - المناقب (٣٧١٠)

## وها القاهج

[9] عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ نَعَالِثُهُ ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالَةُ بَعَشَهُ عَلَى إِلَيْكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالَةُ بَعَشَهُ عَلَى إِلَيْكَ ؟.

قَالَ: ﴿ عَائِشَةُ ﴾، قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: ﴿ أَبُوهَا ﴾.، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟، قَالَ: ﴿ عُمَـرُ ﴾. فَعَدَّ رَجَالاً. 'رواه البخاري ومسلم.



<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> أخرجه البخاري في صحيحه برقم ((٣٤٦٢، (٣٤٦٠)، ومسلم برقم (٢٣٨٤) والترمذي بـرقم (٣٨٨٥) وأحمـد (٤/ ٢٠٣) والنسائي وأبو يعليٰ وابن ابي عاصم والطبراني في الأوسط (١٩٩٤ وابن حبان كلهم عن عمرو بن العاص 23789)،

## إنفاها فنعاطظا

[ • [ ] عَنِ ابْنِ، أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَسُئِلَتْ، مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيَّ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَه قَالَتْ: ﴿ أَبُوبَكُر ﴾ . فَقِيلَ لَهَا ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرِ؟

قَالَتْ: ﴿ عُمَرُ ﴾ . ثُمَّ قِيلَ لَهَا مَنْ بَعْدَ عُمَرَ ؟ قَالَتْ: ﴿ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ﴾ . ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَىٰ هَذَا. "رواه مسلم

قَالَ الأَمَامُ النَّووي نَخِيْلِللهُ: وَأُمَّا مَا تَدَّعِيهِ السِّيعَةُ مِنَ النَّصِّ عَلَى عَلِي عَلِي تَعَلَّىٰكُهُ، وَالْوَصِيَّةِ إِلَيْهِ، فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَالِاتِّفَاقُ عَلَىٰ بُطْلَانِ دَعْ وَاهُمْ مِ-نْ زَمَن عَلِيٍّ، وَأَوَّلُ مَنْ كَذَّبَهُمْ عَلِيٌّ سَخِيلِنَّهُ بِقَوْلِهِ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي هَدِذِهِ الصَّحِيفَةِ. الْحَدِيثَ، وَلَوْكَانَ عِنْدَهُ نَصُّ لَذَكَرَهُ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي يَوْم مِنَ الْأَيَّام، وَلَا أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَهُ لَهُ. وَاللهُ أَعْلَمْ". أ. هـ.

أخرجه أحمد في المسند، ومسلم في صحيحه برقم (٢٣٨٥)، والنسائي في الكبرى

<sup>22</sup> أنظر شرح مسلم للنووي

مزمطبوعات دار الحديث الخيرية سيف الديز بدمياط

## يشه يعاني فانس

وهذه شهادة جلية من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَعَالِمُهُ ،أن أبا بكر تَعَالِمُهُ هُو خير الناس بعد الرسول عَلَيْهُ هو خير الناس بعد الرسول عَلَيْهُ هو خير الناس بعد الرسول عَلَيْهُ والصديق تَعَالِمُهُ هُ الله على القالمين الصديق والفاروق تَعَالِمُهُ أوكان يسبهما أويلعنهما. ألالعنة الله على الظالمين الكاذبين.



## الشف يعناني فنعرها

[17] عَنْ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَبِاللَّهُ قَالِ: ﴿ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ (يقصد يوم أُحد) أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْفَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُ عَبِيلِهُ أَنْ يُحِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ أَبِي قُحَافَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هَوُلاءِ فَقَدْ قُتِلُوا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللهِ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هَوُلاءِ فَقَدْ قُتِلُوا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُونَ اللهِ إِنَّ الّذِينَ عَدَدْتَ لأَحْيَاءُ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِي لَكَ مَا يَسُوءُكُ ﴿ رَواه البخاري يَا عَدُونَ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لأَحْيَاءُ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِي لَكَ مَا يَسُوءُكُ ﴿ رَواه البخاري القيم الجوزية وَغَيْلِلهُ لِما قال :" ولم يسأل إلا عن هؤلاء قال الشارثة لعلمه وعلم قومه إن قوام الإسلام بم ".

#### 

·· أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الجهاد والسير ) حديثا برقم - ٣٠٣٩

<sup>24</sup> انظر زاد الميعاد في هدى خير العباد للحافظ بن القيم فصل في غزوة احد

## هِ مُنْ الْمُنْ الْمُن

[17] عن سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعًا أَبَا هُرَيْرَةَ سَعِيكُ اللهِ عَلَيْهَا الْتَفَتَتُ إِلَيْهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا الْتَفَتَتُ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا الْتَفَتَتُ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتُ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ ﴿. فَقَالَ النَّاسُ الْبَقَرَةُ فَقَالَتُ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ ﴿. فَقَالَ النَّاسُ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكُو مَنُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ ع

قَالَ أَبُوهُ رَيْرَةَ تَعَالِثُهُ ،قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ بَيْنَارَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مَا أَبُوهُ رَيْرَةَ تَعَالِثُهُ الرَّاعِي حَتَّىٰ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّنْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا مِنْهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّنْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا مِنْهُ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَارَاعٍ غَيْرِي ﴾ . فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ!!

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ ﴾ "رواه البخاري ومسلم .

\_\_\_\_

ن أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٣١٩٩)، ومسلم برقم (٢٣٨٨)، والنسائي في الكبري٥/ ٣٧ بـرقم (٨١١٢)، والترمـذي بـرقم من مطبوعات دار الحديث الخيرية سيف الدين بدمياط

## المحفيف الرابع هفر

[18] عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ نَعَالَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ أَهُلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ النَّجْمَ الطَّالِعَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الْعُلَىٰ لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرُوْنَ النَّجْمَ الطَّالِعَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا ﴾ رواه الترمذي وحسنه.



(٣٦٧٧، ٣٦٧٩)، وابن منده في الأيمان برقم (٢٥٧)، والطبراني في الأوسط برقم (٦٧٨٥)، وابن حبان (٦٤٨٥/ احسان ) جميعا" عن ابي هريرة رضي الله عنه ..

<sup>° (</sup>رواه الترمذي ( ٣٦٥٨ ) ، وحسَّنه ، وابن ماجه ( ٩٦ ) ، من حديث أبي سعيد ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

## الخفيض الفاهي هفر

[10] عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِهِ عَمْسَرُ، وَأَصْدَ وَلَهِ عَيْهِ اللهِ عَمْسَرُ، وَأَصْدَ فَهَا حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَفْرَضُهُمْ أَبُسِ وَلَا اللهِ عُمْسَرُ، وَأَصْدَ فَهَا حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَفْرَضُهُمْ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ، وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةً إِلَى مَا فَي وَلِنَ اللهُ عَنْهُمْ أَبِي، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ، وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةً فَي اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ رُواهُ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ رواه أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُوعُبَيْدَةً بُن لُ الْجَرَّاحِ، رَضِي اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ رواه أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُوعُبَيْدَةً بُن لُ الْجَرَّاحِ، رَضِي اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ رواه أَمِينَا وَاللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ والمَدوالترمذي وغيرهم.



<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> صحيح صححه الالباني وقد أخرجه أحمد في مسنده في فضائل الصحابة (٨٦٥)(٨٠٥)، والترمذي برقم (٣٧٩٠)، وابين ماجه برقم (١٥٤)، والنسائي في الكبري٥/ ٦٧. (٨١٩٥)(٨٠٤)، والطيالسي فس مسنده برقم (١٥٠)، وابين سعد في الطبقات ٣/ ١٧٦، والبيهقي في الكبري ٦/ ٢٠٠، وابن حبان (٧١٣١/ ٧١٣٧/ احسان)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج. ٢/ ٦٧٦ كلهم من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ..

## هند الخالفة الناه الناه

[17] عَـنْ قَتَـادَةَ،أَنَّ أَنَـسَ بْـنَ مَالِـكِ سَيُطْكُ حَـدَّتَهُمْ،أَنَّ النَّبِـيَّ عَيَّكِيَّةٍ صَـعِدَ أُحُـدً وَأَبُوبَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ، فقال: ﴿ اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَصِدِّيقٌ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقٌ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقُ وَصَدِّيقُ وَمَانُ وَالْمَنْ وَعُنْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَمْرُ وَعُمْرُ مَا وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُ فَي مَا وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فالصديق أبو بكر تَعَالِثُهُ، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهذا من علامات نبوة الرسول عَلَيْكُ .

فقد عاش أبو بكر تَعَطِّقُنُهُ ومات صديقًا، واستشهد عمر واستشهد عثمان تَعَطِّقُهُم جميعًا.



<sup>&</sup>quot; أخرجه البخاري ، وأحمد في مسنده ، والترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في السنن وابن حبان في صحيحه ، وابو يعليٰ في مسنده

## المحفوف العالق فقو

[17] عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَيَا اللَّهِ قَالَ: ﴿ كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَا فَنُخَيِّرُ

أَبَابَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّل

زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ: ﴿ فَيَسْمَعُ رَسُولُ اللهِ - عَيَالِيَّةٍ - ذَلِكَ فَلَا يُنْكِرُهُ ﴾ ".



مزمطبوعات دار الحديث الخيرية سيف الديز بدمياط

يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر

<sup>°</sup> وصحَّح إسناده الألبان في "تخريج السنة" (٢/ ٥٦٧).

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْل أَبِي بكُر الصِّدِيق سَيَاللَّهُ

## الخفظ فغا فغاطها

[ 1 ] عَنْ عَائِشَةَ تَعَظِّنُهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي مَرَضِة هِ: ﴿ ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ اللهِ عَلَيْهِ فِي مَرَضِة هِ: ﴿ ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ اللهُ وَانْمُ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا لَا أَبَالِكُ وَ اَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا لَا أَبَابَكُرٍ ﴾ "رواه البخاري ومسلم



١٠ صحيح أخرجه البخاري برقم (٥٣٤٢)، ومسلم برقم (٢٣٨٧) من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها .

## الشفافة القالمي الأسر

[19] عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ نَعَظِيْكُهُ ، يُحَدِّدُتُ عَنِ النَّبِ يِّ النَّبِ عِي النَّبِ عِي الأَحْوَصِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ نَعَظِيْكُهُ ، يُحَدِّدُتُ عَنِ النَّبِ عِي النَّبِ عَلَيلا ، وَلَكِنَّهُ أَخِي عَلَيْكُمْ قَالَ: ﴿ لَوْ كُنْتُ مُ اللهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلا ﴾ ". أخرجه البخاري ومسلم.



" أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤٥٤)، ومسلم (٢٣٨٢)، والترمذي (٣٦٦٠)، وابن حبان (٦٥٩٤/ احسان) كلهم من حديث

أبيس سعيد الخدري رضى الله عنه .

وأخرجه مسلم برقم (٣٨٣) وابن ماجه (٩٣)، والترمذي (٣٦٥٥)، وأحمد ١/ ٣٧٧، وابو يعلى ٩/ ١١١ (١٨٠٥)، وابن ابي شيبة في المصنف ٦/ ٣١٨، والطيالسي (٣٣٠) (٣١٤)، والبزار (٢٠٥٠ (٣٥٠٠)، وابن أبي عاصم في السنة ٢/ ٥٧٦ برقم (١٢٢٦)، وابن حبان (٦٨٥٠/ احسان) كلهم من حديث عبد الله ابن مسغعود رضي الله عنه.

### المهودة الحقول

[• ٢] عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَيْظَتْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةً جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبِوفَقَ الَ: ﴿عَبْدُ خَيَرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ﴾. فَبَحَىٰ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَأَمَّهَاتِنَا. قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا هُ مَوَالْمُخَيَّرُ وَكَانَ أَبُوبَكُرٍ وَبَكَىٰ فَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا هُ مَوَالْمُخَيَّرُ وَكَانَ أَبُوبَكُرٍ وَبَكَىٰ فَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِهُ هُ وَالْمُخَيِّرُ وَكَانَ أَبُوبَكُرٍ أَعْلَمَنَايِهِ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِا اللهِ عَيْلِا فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِا وَلَكِنْ أَخُوقَةُ الإِسْلامِ لا أَبُوبَكُرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةَ أَبِي بَكُرٍ ﴾ "رَوَاهُ البُحَادِي.



أخرجه البخاري جزء ٣ - صفحة ٣٣٧ ألموطأ حديث رقم ٩٤٤، الترمذي حديث ٣٦٧٨، وابن حبان ٦٨٥٧. مسند أبي يعلى
 ٢٧٨ أمسند أحمد بن حنبل ] جزء ٤ - صفحة ٣٦٩ [ تعليق الشيخ الأرناؤوط رحمه الله

## المفيدة المالي والعشرون

[ ٢١] عَنْ مُحَمَّدِبْنِ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِهِم عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، سَ أَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَيَالًا شَد يَئًا وَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ قَالَ أَبِي كَأَنَّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ قَالَ أَبِي كَأَنَّهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ قَالَ أَبِي كَأَنَّهَا لَا لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ قَالَ أَبِي كَأَنَّهَا لَمُ فَي الْمَوْتَ.

قَالَ: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ ﴾. "رواه البخاري ومسلم.



، صحيح أخرجه البخاري بارقام(٣١٥٨ أ٩٨٧ أ ٣٤٥٩) ومسلم برقم (٣٣٨٦)، والترمذي برقم (٣٦٧٦) وابن أبي عاصم في السنة المراد (١١٥١)، والطبراني في الكبير ٢/ ١٣٥( ١٥٥٧) وابن حبان (٦٦٥٦ احسان) جميعا" من حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه .

## الشفيخة الشأني والعشرون

[۲۲] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالَىٰكَهُ ،قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟قَالَ أَبُوبَكُو ِ: أَنَا.قَالَ الْفَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟.قَالَ أَبُوبَكُو ِ: أَنَا.قَالَ الْفَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ أَبُوبَكُو ِ: أَنَا.قَالَ الْفَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ أَبُوبَكُو ِ: أَنَا.قَالَ الْفَمَنْ فَعَى عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا ؟ قَالَ أَبُوبَكُو ِ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ المَاجْتَمَعْنَ فِي عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا ؟ قَالَ أَبُو بَكُو ِ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ المَاجْتَمَعْنَ فِي الْمُوبَعُ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ "رواه مسلم.



أو رواه مسلم في صحيحه برقم (1028)

## الشهادة الخالجة والجشرون

[٣٣] عَنْ أَنَسٍ تَعَطِّفُهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَطِّفُهُ ، حَدَّثَهُ ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَنَحْنُ بِالْغَارِ: يَا أَبَا يَا يَكُمْ مَا ظُنُّكُ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ عَيَالِيْهُ : ﴿ يَا أَبَا يَكُرٍ ، مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا ؟ ﴾ ". رواه البخاري ومسلم.



والبرزار برقم)
 والبرزار برقم)
 والبرزار برقم)
 والبرزار برقم)
 والبرزار برقم)

## المفيدة الرابع والعشرون

[ ٢٤] عن ابن عمر سَيَاللُّهُمَا قال قال رسول الله ﷺ:﴿ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ

إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾. فَقَالَ أَبُو بَكْر: إِنَّ أَحَدَشِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّاأَنْ أَتَعَاهَدَذَلِكَ مِنْهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: ﴿ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلاً عَ ﴿ البخاري ﴿ وأحمد والنسائي.



" رواه البخاري برقم (٣٦٦٥)،ومسلم برقم(٢٠٨٥)،وأحمد ،والترمذي ،وأبو داود ،، وينظر:فتح الباري (١٠/ ٢٥٥ ، ٢٦٣)، عمدة القاري (١١/ ٢١/ ٢٩٥)

أن رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه..... و قوله إنك لست تصنع ذلك خيلاء وفيه فضيلة لأي بكر حيث شهد النبي له بما ينافي ما يكره.أ.هـ قاله بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري

#### المفيدة الفاهس والعشرون

[ ٢٥] عَنْ عَادِّ شَهَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَكُولُكُ اللهِ عَادِّ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ فِ عَادِهُ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَادِهُ اللهُ عَادِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: ﴿ مَا كُنْتُ لِأَصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا ﴾ . "رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.

#### **密**

واه البخاري في صحيحه برقم (٦٤٧) ، و الترمذي في مناقب أبي بكرج ٢ / ٢٥٥ ومسند احمد ج ( ٦ / ٢٠٢ ) ومسند أبي عوانة ج
 ٢ / ١١٧ وقريبا منه في ص ١١٥ ، وطبقات ابن سعد ج ٢ / ق ١ / ١٢٧ ط اوربا وجاء بروايت عن عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها

مزمطبوعات دار الحديث الخيرية سيف الديز بدمياط

# المحقيقة العاقيق والعقفرون

[٢٦]عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ تَعَالِمُنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِ-يِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ تَعَالِمُهُ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّىٰ أَبْدَىٰ عَنْ رُكْبَةِ إِهِ فَقَالَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ فَقَلْ مَعَالِمُ الْمَاسِمِ الْحَبُكُمْ فَقَدْ غَامَرٌ ﴾، فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَىٰ عَلَيَّ فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ: ﴿ يَغْفِرُ اللهُ لَلكَ يَا أَبَا بَكْرِ ﴾ ثَلاثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَىٰ مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ أَثَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا لافَاتَىٰ إِلَـىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَتَمَعَّر 'حَتَّىٰ أَشْفَقَ أَبُو بَكْرِ فَجَشَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ أَنَاكُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿ إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ صَدَقَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو (هكذالفظه في فضائل الصحابةوفي كتاب التفسير) تاركون لِي صَاحِبي مَرَّ تَيْن فَمَا أُوذي

٥٠ غامر: أي خاصم غيره، ومعناه دخل في غمرة الخصومة وهي معظمها. انظر)) :لسان العرب)) لابن منظور (٥/ ٣٠).

<sup>1</sup> معر وجهه: تغير وعَلَته صفرة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٥/ ١٨١).

بَعْدَهَا ﴾ ''رواه البخاري وغيره.

#### **多多多**

# المفيعة العالي والعقفول

[ ٢٧] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَجَلِيْهُ يَقُولُ: ﴿ أَمَرَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَا لَا، فَقُلْتُ : الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرِ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قَالَ: "مَا أَبْقَيْتَ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قَالَ: فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْهُ: "مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِك؟ "، قُلْتُ: مِثْلَهُ ، وَأَتَى أَبُوبَكُو بِكُلِّ مَاعِنْدَهُ ، فَقَالَ: "يَاأَبِهِ اللهَ يَكُومَا أَبْقَيْتَ لِلْا هُوبَكُو بِكُلِّ مَاعِنْدَهُ ، فَقَالَ: "يَاأَبِهِ اللهَ يَعْفِيهُ إِلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ لَا أَسْبِقُهُ إِلَى اللهَ وَرَسُولُهُ ، قُلْتُ : وَاللهِ لَا أَسْبِقُهُ إِلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَرَسُولُهُ ، قُلْتُ : وَاللهِ لَا أَسْبِقُهُ إِلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَرَسُولُهُ ، قُلْتُ : وَاللهِ لَا أَسْبِقُهُ إِلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَرَسُولُهُ ، قُلْتُ : وَاللهِ لَا أَسْبِقُهُ إِلَى اللهَ عَنْ مَعِيعٌ .

· وابه البخاري في صحيحه برقم (٣٤٦١) من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه

<sup>&#</sup>x27;'اخرجه التر مذي في سننه برقم (٣٦٣٨) وابن ابي عاصم في السنة برقم (١٠٣٧) ، وابو داود في سننه برقم (١٤٣٢) ، وأحمد في فضائل الصحابة برقم (٤٢٩)، والدارمي في سننه برقم (١٦١٩) ، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة برقم (١٧١٠)، والحاكم في المستدرك / ٤١٤ برقم (١٤٣٨) ، والبيهقي في السنن الكبري ٤/ ١٨٠ برقم (٧١٨٦)

#### المهادة الغامن والعضرون

[ ٢٨] عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَيَالِيُهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: ﴿ أَنْتَ صَاحِبِي عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَى

#### **多多多**

#### المحفيظ القاسي والحشوق

[ ٢٩] عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: هَرَأَيْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرٍ و سَيَطْهَا ، عَنْ أَشَد لَمَ السَّبِيِّ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النّبِيِّ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النّبِيِّ اللهُ وَقَدْ جَاءَ أَبُو بَكُرٍ عَلَيْهُ وَهُو يُصَلِّي، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ عَلَيْهُ وَهُو يُصَلِّي، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ عَلَيْهُ وَهُو يُصَلِّي ، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا، فَجَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ حَتَّىٰ دَفَعَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ : رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ . رواه البخاري

"رواه أحمد في مسنده برقم (١٤٣)، والترمذي برقم (٣٦٣٢) وقال قَالَ : هَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْل عُمربنْ الخَطَّاب رَضِياللَّهِ عُ

#### إيها لغفاه فالمفادة

[ • ٣] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ سَهِ اللَّهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَد وْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللهِ عَيْقِيْهِ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْهِ وَرَسُولُ اللهِ عَيْقِيْهِ وَمُ اللهِ عَمْرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَكَ يَا رَسُولُ اللهِ وَيُقَالِمُ وَلَا اللهِ وَيَقَالِمُ وَمُولُ اللهِ وَيُعَلِيْهِ وَمُولُ اللهِ وَيَقَالِمُ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَكَ يَا رَسُولُ اللهِ وَيَقَالِمُ وَاللهِ وَيَقَالَ عُمَرُ:

فَقَالَ النَّبِيُّ عَالِيَّةِ: ﴿ عَجِبْتُ مِنْ هَوُ لَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّ اسَمِعْنَ صَوْتَكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ عَجِبْتُ مِنْ هَوُ لَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّ السَمِعْنَ صَوْتَكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ عَجِبْتُ مِنْ هَوُ لَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّ السَمِعْنَ صَوْتَكَ النَّابِيُ عَلَيْهِ اللَّاتِي عَلَى اللَّاتِي عَنْدِي فَلَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّاتِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فَقَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَقَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ أَفْطُ وَ عَمَرُ: فَقَالَ عُمَرُ وَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةٍ ، فَقَالَ عَمْ أَنْتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةٍ ، فَقَالَ عَمْ أَنْتَ أَفْطَ وَأَغْلَطُ وَأَغْلَطُ مُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَةٍ ، فَقَالَ مَعَمُ وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ ، فَقُلْنَ: نَعَمْ أَنْتَ أَفْظُ وَأَغْلَطُ وَأَغْلَطُ مُ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَةٍ ، فَقَالَ مَا لَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَيَالِيَةٍ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

#### سَالِكًا فَجَّا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ ﴾ ".رواه البخاري ومسلم



# المفيض العادي والشلاذون

[٣١] عَنْ أَبِي ذَرِّ تَعَالِمُهُ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ

عُمَرَ وَقَلْبِهِ " أَوْ " قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ \*".رواه الترمذي



\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> صحيح على شرط البخاري وقد اخرجه في صحيحه برقم (٣٠٧٠ ، ٣٠٥ ق ٣٠٧٠)، ومسلم برقم (٤٤١٧)، وأحمد في فضائل الصحابة (٢٦٠ و ٢٦١) وفي المسند، وابن ابي عاصم في السنة برقم (١٥٠ أ ١٥٠ )، وابن حبان في صحيحه برقم(٧٠٥٠) و والنسائي في السنن الكبري برقم (٩٦٤٥) وابي يعلى في مسنده برقم (٨٠١)، والبزار في مسنده (١٠٧٩) والبغوى في شرح السنة برقم (٣٧٨٤) والطبرانى في الأوسط برقم (٩٠١٧) كلهم من حديث سعد بن ابي وقاص

<sup>&</sup>quot;صحيح لشواهده أخرجه أحمد (٥/ ١٦٥ ، رقم ١٦٥٩) ، وأبو داود (٣/ ١٣٩ ، رقم ١٩٩٢) ، والحاكم 93 / 3) ، رقم ١٠٥١) . وأخرجه أيضًا: الطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٣٨٢ ، رقم ١٥٤٣) ، وابن عساكر (٤٤١/ ٩٩) . قال الهيثمن : (66/ 9) رواه الطبراني ، وفيه أبو بكر بن أبئ مريم ، وقد اختلط. وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم جميعا" مثله

# المحفيف الشاني والشا ثميدكا

[٣٢] عَنْ عَمْرٍو ، وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سمعا جابرا تَعَالَئُهُ يزيد أحدهما على الآخر ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا قَصْرًا أَوْ دَارًا فَسَمِعْتُ فِيهَا صَوْتًا ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا ؟

فَقِيلَ لِعُمَرَ: ﴿ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهَا، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ يَا أَبَا حَفْصٍ ﴿، فَبَكَ يَ فَقِيلَ لِعُمَرَ: ﴿ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْخُلَهَا، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ يَا أَبَا حَفْصٍ ﴿، فَبَكَ يَ غَالُ. \*. عُمَرُ، وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، وَعَلَيْكَ يُغَارُ. \*.



صحيح أخرجه البخارى ومسلم وأحمد عن جابر – وأحمد والترمذى، وفي مسند ابن الجعد برقم (٢٥٥٠)، وابن حبان (٥٠، المعجم الأوسط للطبراني الأربعون التيمية ابن تيمية برقم (١١) وفي اسناده عمر بن محمد الدارقزي وهو ضعيف الحديث. عن أنس

#### المهادة الغالفة والفلافها

(ذُنُوبًا) الذُّنُوبُ الدَّلْوُ المُمْتَلِئُ.

(غَرْبًا) الغَرْبُ الدَّلْوُ العَظِيمَةُ المُتَّخِذَةُ مِنْ جُلُودِ البَقَرِ فَ إِذَا فَتَحْتُ الراء فَهُ وَ المَاءُ الْحَرْبُ الغَرْبُ الدَّلْوُ العَظِيمَةُ المُتَّخِذَةُ مِنْ جُلُودِ البَقرِ فَ إِذَا فَتَحْتُ الراء فَهُ وَ المَاءُ اللَّذِي يُسَيِّلُ بَيْنَ البِنْرِ وَالحَوْضِ.

(حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسُ يَعْطِنُ) العطن مَا يُعِ لُّهُ لِلشُّرْبِ حَوْلَ البِنْرِ مِنْ مُبَارَكَ الإِبِلْ

" صحيح أخرجه البخاري برقم ( ٧٠١٩) ومسلم واحمد في مسنده كلهم من حيث ابن عمر ، وعند البخاري ومسلم أيضا" من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

وَضَرَبَ أَيْ ضَرَبَتْ الإِبِلَ يُعْطَنُ بُرِّكَتْ والعطن لِلإِبِلِ كَالوَطَنِ لِلنَّاسِ لَكِ-نْ غَلَـبَ عَلَى عَلَىٰ بِرَكَهَا حَوْلَ الْحَوْضِ"،ويفري بسكون الفاء:ينزع.

#### **多多多**

# المفيدة الرابع والثلاثون

[ ٢٤] وعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصُّ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الشَّدْي، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الشَّدْي، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَي عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ اجْتَرَّ هُ، قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَي عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ اجْتَرَّ هُ، قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَبُوه البخاري ومسلم.

<sup>&</sup>quot; تعليق د. مصطفىٰ ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق على صحيح البخاري

٥٠ صحيح أخرجه البخاري في صحيحه برقم ومسلم

# الففيفُ الفاهي والشَّلاثون

[٣٥] عن عبدالله ابن عمر تَعَالَيْهَا قال: إن رسول الله عَلَيْهِ قال: ﴿ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ لِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَىٰ إِنِّي لَأَرَىٰ الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فِي فَضَرِبْتُ مِنْهُ حَتَىٰ إِنِّي لَأَرَىٰ الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَعَلَيْتُ فَصَلِي عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: الْعِلْمَ ﴿ . "رواه البخاري ومسلم.



أو صحيح أخرجه البخاري ومسلم واحمد في مسنده والترمذي كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

## المماينة العالها والقلاذون

[٣٦] عَنْ جَابِرٍ نَعَالِمُنَهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَعَالِمُنَهُ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ السَّدِّيقِ عَلَيْكُهُ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَبِي بَكْرِ السِّدِيقِ السَّعِدِيقِ عَلَيْكُهُ: يَاخَيْرَ النَّاسِ بَعْدَرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُهُ.

فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ تَعَالِمُنَهُ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَلَقَدْ سَ مِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ رَجُلِ خَيْرِمِنْ عُمَرَ ﴾ ".رواه الترمذي.



2º رواه الترمذي برقم ()، والبزار في مسنده برقم (۱) وقال وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه من [] الوجوه إلا عن أبي بكر بهذا الإسناد، وابن أخي محمد بن المنكدر ليس بالمعروف، ولكن ذكرناه إذ كان لا يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه وقد رواه أهل العلم

# المفافق والعا فياهما

[٣٧] عَنْ ابْنِ أَبِسِي مُلَيْكَ ةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا ، يَقُولُ: "وُضِعَ عُمَرُ مُنْ وَ الْحَطَّابِ عَلَيْهُ عَلَىٰ سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ، وَيُثْنُونَ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ: فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْأَخَ لَذَ بِمَنْكِرِ فِي مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا فِيهِمْ، قَالَ: فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْأَخَ لَذَ بِمَنْكِرِ فِي مِنْ وَرَائِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُو عَلَىٰ عُمَرَ، وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَ لَدًا أَحَ بَ إِلَى يَا أَنْ أَلْقَى الله بِمِثْلِ هُو عَلَيْ يَعْلِي يَعْلِي يَعْلِي اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ كُمُونَ وَقَالَ: هُو جِعْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ ، وَعَمُر ، وَحُمُنَ وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ لَكُو لَكُو اللهِ عَيْقِيْ ، يَقُولُ: ﴿ جِعْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ ، وَحُمَرُ ، وَحُمَلُ كُنْتُ لَأَلُو لَكُو اللهُ مَعَهُمَا ﴾ . أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .

(فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ) أَيْ أَحَاطُوا بِهِ وَالسَّرِيرُ هُنَا النَّعْشُ..

مزمطبوعات دار الحديث الخيرية سيف الديز بدمياط

(فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَمَعْنَاهُ لَمْ يَفْجَ أُنِي إِلَّا ذَلِكَ ،وَفِي وَفَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ) هُو بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَمَعْنَاهُ لَمْ يَفْجَ أُنِي إِلَّا ذَلِكَ ،وَفِي وَعُمَرَ، وَشَهَادَةُ عَلِي يَعَالِثُهُ لَهُمَ ا وَحُسْنُ ثَنَائِهِ هَ لَهُ مَا الْحَدِيثِ فَصَيلَةُ أَبِي بَكُ رٍ وَعُمَرَ، وَشَهَادَةُ عَلِي يَعَالِثُهُ لَهُمَ ا وَحُسْنُ ثَنَائِهِ فِي

عَلَيْهِ مَا وَصِدْقُ مَا كَانَ يَظُنُّهُ بِعُمَرَ قَبْلَ وَفَاتِهِ ﴿ أَجْمَعِينَ قَوْلُهُ عَلَيْكُ "



ن شرح مسلم للإمام النووي

## الخفيف الشاهن والشلاثون

[ ٣٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَالِمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيَّ : ﴿ لَقَدْكَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكِيَّ : ﴿ لَقَدْكَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكِيّ اللهِ عَلَيْكِيَّ اللهِ عَلَيْكِيَّ اللهِ عَلَيْكِيَّ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مُنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمُ مُنْ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُمُ

قَوْلُهُ: (مُحَدَّثُونَ) بِفَتْحِ الدَّالِ جَمْعُ مُحَدَّثٍ، وَاخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِ بِهِ فَقِيلَ: مُلْهَ مُ. قَالَمه الْأَكْثُرُ، قَالُوا: الْمُحَدَّثُ بِالْفَتْحِ هُوَ الرَّجُلُ الصَّادِقُ الظَّنِّ، وَهُوَ مَنْ أُلْقِيَ فِي رُوعِهِ شَيْءٌ الْأَكْثُرُ، قَالُوا: الْمُحَدَّثُ بِالْفَتْحِ هُوَ الرَّجُلُ الصَّادِقُ الظَّنِّ، وَهُو مَنْ أُلْقِيَ فِي رُوعِهِ شَيْءٌ وَمِنْ قَلُوا: الْمُحَدَّثُ بِالْفَتْحِ هُوَ الرَّجُلُ الصَّادِقُ الظَّنِّ، وَهُو مَنْ أُلْقِي فِي رُوعِهِ شَيْءٌ وَبِهَ لَلْهُ الْمُحَدِّنُ الْأَعْلَى لِللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ. أَنه قالَم الحافظ بن الْعَسْكَرِيُّ وَقِيلَ: مَنْ يَجْرِي الصَّوَابُ عَلَىٰ لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ. أَنه قالَم الحافظ بن حجروَحُمِّ اللهُ المحافظ بن

#### **金金金**

\_\_\_\_

<sup>&</sup>quot; صحيح أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( ) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( ) ومسلم من حيث امنا عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنهما

## المحفوث القالمي والفلاذون

[٣٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَطِّفُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَكُنُ مِنْ أَمَّتِي مِنْهُمُ أَخَذُ فَعُمَرُ ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ سَطِيطُهُمَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ. رواه البخاري ".

رَجُل مُكَلَّمُ أَيْ تُكَلِّمُهُ الْمَلَائِكَةُ بِغَيْرِ نُبُوَّةٍ .. وَالسَّبَبُ فِي تَخْصِيصِ عُمَرَ بِالذِّكْرِلِكَثْرَةِ مَا وَقَعَ لَهُ الْمُوافَقَاتِ الَّتِي نَزَلَ الْقُرْآنُ مُطَابِقًا لَهَا، وَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ مَا وَقَعَ لَهُ أَيْ يَكُلُهُ عَلَيْهُ عِدَّةُ إِصَابَاتٍ .



" صحيح انظر الحديث السابق

# المحفيف الأرفعون

[ • ٤] عن ابن عمر تَعَلَّقُهَا أن رسول الله عَلَيْ قال: ﴿ اللهِ مَ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبُ اللهِ عَلَيْ قال: ﴿ اللهِ مَ اللهِ عَلَيْ قَالَ وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عَمَرُ ﴾ ". رواه أحمد، والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان.



<sup>&</sup>quot; حديث حسن: رواه الترمذي في ( السنن ) ٣٦٨١ ، وصححه ابن حبان برقم ٦٨٨١ ، ومن قبلهما أحمد في المسند (٢/ ٩٥)، وفي ( فضائل الصحابة ) برقم ٣٦٨١ ، وكذا رواه ابن سعد في الطبقات الكبرئ (٣/ ٢٦٧)، والبيهقي في ( دلائل النبوة ) ٢/ ٢١٥ - ٢١٦ ، والطبراني في ( المعجم الأوسط ) برقم ٤٧٣٩، وصححه الألباني

# الخفيغ الخالف والأربعون

قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثُتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ فَأَمَرْ نَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ ﴿ . "دواه البخاري ومسلم.

· و صحيح أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٩٦٠ Å٣٥٨ Å٥٩٥ أه٣٥ أو٥٥) ومسلم بـرقم (١٤٤)، وأحمـد ٥/ ١٠٤٠، والترمـذي بـرقم

مزمطبوعات دار الحديث الخيرية سيف الدين بدمياط

## خاتمة کا

قُلْتُ وَفَضَائِلِ أَبَا بَكْرِ الصَّدِيقِ وَعُمَرِ وُ الفاروقِ سَيَالِيُّهَا أَكْثَر مِ-نْ أَنْ تَحْصُرَ، وَأَشْهَرَ مَنْ أَنْ تَذَكَّرَ، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَحْصُرَ بَعْضَهَا فِي هَذِهِ العجالة، لِيَسْهُّلَ حِفْظُهَا، وَأُمْتِعَ الأسماع بِجَمِيل نَظمهَا، وَأُوقِفَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ عَالِمٌ وَطَالِ-بُ عِلْم وَعَامِي عَلَى كَثِيرٍ إِمِ مِ مناقبهم، عَلَّنًا نَتأسىٰ وَنَقْتَضِى به-مْ تَعَالِلْهُمُ وَأَلْحَقْنَا جَمِيعًا "بهمْ ، وَاللهِ وَلِيَّ التَّوْفِيقُ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ، وَالحَمْدُ لله أُوَلَاوآخراً وباطناً وظاهراً، وصْلِي اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَنَبيِّهِ سَدِيِّدِنَا مُحَمَّدُ وَالِـ هِ وَصَحْبِهِ وَشِيعَتِهِ وَحِزْبِهِ آمِينْ. وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اِنْتَهَيْتُ مِ-نْ جَمْعِهَا فِ-ى يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ المُوَافِقِ الثَّانِي مِنْ رَبِيعِ الأَوَّل لِعَامِ ١٤٣١ مِنْ الهِجْرَةِ المُوَافِقِ ١٩ / ٢ / ٢٠١١فرنجيا

أَبُو عَبْد الرَّحْمَن حَاتِمُ بنْ مُحَمَّدٌ بِنْ عَبْد العَزِيز بِنْ عَلَىٰ شلبي الفلازوني. مِصْرُ / دُمْيَاط... حَامِدًا مُصَلِّيًا" مُسْلِمًا. للتواصل مع المؤلف:alfalazony@gmail.com

| ﴿ ﴿ لِلْ جِمْ الْمُ فَيْنَ ﴿ ﴿ لِلْ إِنَّا لَكُونَا فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ | } |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| بِينِهُ إِلَّنَهُ الْخَجِمُ لِنَّ عِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |

| 10 m El m Ola (6) 2 60 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِينْ إِلَيْكُ الْأَجْمُ لِنَكُ كِينِ إِلَيْكُ كِينِ النَّهُ النَّاحُ النَّجْمُ لِنَكُ كِينِ النَّهُ النَّاحُ النَّاحُ عَلَيْكُ كِينِ النَّالَةُ النَّاحُ عَلَيْكُ لِينَّا النَّاحُ عَلَيْكُ النَّاحُ النَّاحُ عَلَيْكُ عِينِ النَّالَةُ النَّاحُ عَلَيْكُ عِينِ النَّاحُ عَلَيْكُ عِينِ النَّاحُ عَلَيْكُ عِينَ النَّهُ النَّاحُ عَلَيْكُ عِينَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّاحُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللّ |
| الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فقدجاء الأخ الشيخ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وقراء على رسالتي (الأَرْبَعُونَ الدررفي فَضْلٌ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ)، ثم طلب من العبد الفقير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أن أجيزه بما رجاء الاتصال بركب أهل الحديث والرواية،والسير على طريقتهم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| والتمسك بسنتهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فإني أقول : أجزت الأخ المذكور بما في هذا الجزء ،إجازة من معين لمعين في معين بالشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المعتبرعند أهل الأثر وله أن يجيز من يراه أهل للإجازة، والله أسأل أن يوفق المجاز إلى ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فيه الخير والصلاح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قاله بلسانه وكتبه ببنانه الفقير إلى ربه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابُو ْ عَبْدِ الْرِّحْمَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تمازٍ بن مُعَمَّرٍ بن تَجْدِ النوزر تُنتي التَّلَارُونِ النفري تَعْمَا اللهُ تَفَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| محضر الإجازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اليوم: التاريخ: / / ١٤هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الختم والتوقيع<br>١-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| ٤      | ١_ تقريظ فضيلة الدكتورقاسم النعيمي حفظه الله |
| ٥      | ٧_كلمات لبعض شيوخي                           |
| ٦      | ٣_المقدمة                                    |
| ٨      | ٤_باب ما جاء فى إيجاب إخلاص النية            |
| ٩      | <ul><li>و_باب ما جاء فى فضل الصحبة</li></ul> |
| ١٣     | ٦_باب ماجاء في النهي عن سب الصحابة           |
| 17     | ٧_باب ما جاء في فضل أبي بكر وعمر معا"        |
| ٣1     | ٨_ باب ما جاء في فضل أبي بكر الصديق          |
| ٤٢     | ٩_باب ما جاء في فضل عمر بن الخطاب            |
| ٥٥     | ٠ ١ _ الحناتمة                               |
| ٥٦     | ١١_الإجازة                                   |
|        | \$\$\$                                       |



بشرط الدعاء



